فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَكُهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَاذَا نَصَبَا إِنَّ قَالَ أَرَءَ يْتَ إِذْ أُو يَنَا إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنۡ أَذَٰكُوهُۥ وَٱتَّخَاذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَالَ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَٱرْتَدَّا عَلَى ٓءَا ثَارِهِمَا قَصَصَا الله فَوَجَدَا عَبَدُا مِّنْ عِبَادِ نَاءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَانَ قَالَ لَهُ ومُوسَىٰ هَلَ أَبِّعُكَ عَلَىٰٓأَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمَتَ رُشَدَانَ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسَتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ يُحِطُ بِهِ مِخْبْرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمِّرا شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمِّرا شَاقًا فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْ هُ ذِكْلً ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّيفِينَةِ خَرَقَهَمَّ قَالَ أَخَرَفُهُمَّا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ ۗ كَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ۞ قَالَ لَا تُوَاحِدُ فِي بِمَانَسِيكُ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِياعُ لَمَافَقَتَهُ ۖ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَقَدْ جِغْتَ شَيْءًا تُكُلُّ

وَ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلُهُ كَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذُنِّي عُذْرًا ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُولْ أَن يُضَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنْبِتُكَ مِتَأْوِيلِ مَالَرْ تَسْتَطِع عَكَيْهِ صَبْرًا اللهُ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُّ أَنَّ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصَّبَا ۞ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَاطُغْيَكُنَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدُ نَآ أَن يُبْدِلَهُ مَارَبُّهُ مَا حَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِ ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ وَكَنْ لَّهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَاكَ نزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّيِكً وَمَافَعَلْتُهُ وَعَنْ أَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَشَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ وَيُسْتَكُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلُ سَأَتَكُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۞